### 逐四级

ال الله في وسط الجميم . ويقول الحق بعد ذلك عن اللين غضب عليهم :

# ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ مَامَنَا وَفَد ذَخَلُواْ إِلْكُفْرِ وَهُمْ مَا فَالْوَامِنَا وَفَد ذَخَلُواْ إِلْكُفْرِ وَهُمْ مَا فَالْوَائِكُتُمُونَ اللهُ الله

ومؤلاء هم الذين الخلوا الذين هزراً ولمباً وسخرية ، وهم ساعة يدخلون على المؤمنين يتخلون ومعهم الكفر ، وعندما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا أيضاً بالكفر . أي أنّ الكفر قد لازمهم داخلين وخارجين ، وكأن جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزدهم أي شيء ، وكان من المكن أن يدخل إنسان على مجلسه صلى الله عليه وسلم ، وهو كافر ، وبعد ذلك أنسه عناية الهداية فيخرج مؤمناً .

ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليني الذي جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح . وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضالة قال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لا شيء ، كنت أذكر الله عز وجل . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك ، ووضع يده عليه السلام على صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد عل ظهر الأرض أحب إلى منه (١) .

لقد مسته العنابة ، فقد دخل ـ أولا ـ بكفره وخرج ـ ثانيا ـ بعميق الإيمان . لكن مؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر ، كأن الدخول كان نفاقاً ، بدليل قوله الحق : والله أصلم بما كانوا بكتمون ، وهذا القول دليل نفاقهم ، فقد أعلنوا الإيمان لكنهم دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمنا ، ولكن كان دخوهم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لأن كفرهم أمر مستقر في قلوبهم لا يتزحزح ، وكان يكفى في الأسلوب أن يقول الحق :

<sup>(</sup>١) وواه ابن عبدالم في الدرو وابن حجر في الإصابة .

### 经过经

### C111/0C+CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به ، ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً لحقيتهم الكافرة ، فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هي هملية مسبقة ، لذلك يكشفهم الحق : « والله أعلم بما كانوا يكتمون » .

رجاء سيحانه بأفعل التفضيل و أعلم و فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم وسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذان وعلم رسوله فوحن منه مسيحانه .

إذن فقوله الحق : وواقد أعلم يه لم يمنع أن هناك أناساً قد علموا أنهم منافقون . وقد أستقر في ذهن النبي أنهم منافقون وأن الله أعلم بما كانوا يكتمون . والكتم هو حبس الإحساس النفسي أن يخرج وأن يظهر واضحاً ، وعاولة الكتم عملية غير طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كقرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لأنهم بجرصون ألا ينكشفوا ، ولكن علم الله لا تخفي عليه خافية .

ويقول الحق بعد ذلك :

# وَرَىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَوِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْمُدُونِ وَالْمُعُمِينُ وَالْمُعُونُ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُونُ وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ لِنِي أَلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعُ

بالمسارعة في الإثم تعنى أنهم من بداية الأمر في الإثم ، ويسارعون فيه ، أى أنهم كانوا على أولية الإثم ويجرون إلى أخرية الإثم ، فَقَدَلاَهُم واضح من البداية ، وكأن خلقهم الكفر يفضحهم ، برغم مجارئتهم كنهان ذلك . ويجدون أنقسهم مسازعين إلى فعل الإثم ، أى أن عملهم ينزع إلى الكفر ، ويجعلهم الحق ينقلون من الكتيان ، فتبدو منهم أشياء هي أكثر فقييحة من القول ، ذلك أن الإثم مواحل : مرحلة قول ، ومرحلة فعل ، والقعل أكثر قضيعاً من القول .

د وترى كثيراً منهم يسارعون في الإلم والعدوان ، ويانول الحق : ١ كثيراً منهم ،

### 00+00+00+00+00+011+10

صيانة الاحتمال أن يوجد الإيمان في قلب القليل منهم ، وذلك لتبرئة أي إنسان يفكر في الإيمان ، وهم أيضاً يسارهون في المدوان ، فإذا كان الإثم هو الجُوم على أي لون كان ، فالعدوان هو إلم يأخذ به إنسان حقاً لغيره ، مثال ذلك الإنسان الذي يحقد ، إنمه لنفسه ولذلك يعاني من نضارب الملكات حتى يبدو وكأنه يأكل بعضه بعضاً .

إن الحقيد .. كما نعلم .. جرعة نفسية لم تتعد الحد . ويقال هن الحقد : إنه الجرعة التي تسبقها هقوبتها ، هكس أي جرعة أخرى ، فأي جرعة تتأخر هقوبتها عنها إلا الحقد والحسد ، فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد و لأن الحاقد لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاهره تتمزق عندما يرى المحقود عليه في خير . والدلك بقال في الأثر : «حسبك من الحاسد أنه يتُمَنّم وقت سرورك» .

إذن فمن يرتكب إلياً في نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى خيره ، أما الذي يرتكب العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى خيره . وهو قسيان ؛ هناك من يعتدى ليعطى حقا لغير ذي حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على الظائم ، فالظائم تتملكه شهوة الظلم ، لكن من يرى الظائم ويسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً ، لأن الظائم عند وفي غسه ما يدفعه إلى أن يظلم ، أما الشاهد الذي يصمت فليس عنده في نفسه ما يدفعه إلى أن يظلم ، أما الشاهد الذي يصمت عن تبيه الظائم ما يدفعه إلى أن يُسكته . فمن - إذن - الأكثر شراً ؟ إنه الذي يصمت عن تبيه الظائم أنه يظلم .

و وثرى كثيراً منهم يسارحون في الإثم والمدوان ، تلحظ أن كلمة وسارع ، مثلها مثل كلمة و نافس ، تدل على أن هناك أناساً في سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الإثم والعدوان ، كأن الإثم والعدوان غاية منصوبة في أذهانهم ، ومتفقة مع قلوبهم .

و وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يعملون ، والسحت هو كل مال مصدره حرام ، سواء أكان رشوة أم ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً ، كل تلك الألوان وما ماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير . وأخذ حق الغير له صور متعددة ، فإن أخله أحد خفية فتلك هي السرقة . وإن سارع إنسان خطف شيء من بضاعة إنسان أخله هو الحطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة وتجاذبا وتشادًا فهذه المجاذبة تخرج بالحطف إلى دائرة الغضب . وإن كان الإنسان أميناً على شيء وأخله فهذا هو

### 通过包

### 011110010010010010010010

الاختلاس، وكل ذلك أكل مال بالسحت. ويئس هذا اللون من العمل.

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ لَوَلا يَنْهَمُ هُمُ الرَّبَيْنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن فَوْلِيمُ الْإِنْمَ وَالْأَحْبَارُعَن فَوْلِيمُ الْإِنْمَ وَأَكْمِ الْإِنْمَ وَأَكْمِ لِهِمُ الْإِنْمَ الْإِنْمَ الْإِنْمَ وَأَكْمِ لِهِمُ السَّحْتُ لِلْمُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَنَعُونَ اللَّهُ الْإِنْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

والربانيون هم الذين يُسبون إلى الرب في كل تصرفاعهم ، وكذلك الأحبار الذين يعرفون الدين ، ولا هؤلاء ولا أولئك ينهون هؤلاء الناس من أهل الكتاب عن ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت ، فكيف يُنصَّبُ هؤلاء الربانيون والأحبار أنقسهم عقادة للضمير الديني دون أن يقوموا بواجبهم بوعظ الناس ؟ وفي هذا تأكيد على أن الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الهيمنة على الناس .

والربائيون هم رؤساء النصارى والأحيار هم رؤساء اليهود. وكان من بين اليهود والنصارى من تتملكه شهوات أكل السحت والظلم وقول الإثم، فلهاذا لم يتحرك المتسوبون إلى الله للنبى عن ذلك وهم الذين أخذوا حظهم في الدنيا من انهم منسوبون إلى جاية منهج الله من انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم نبى الظالمين والأثمين عن الظلم والإثم ؟

إن الذي يظلم له شهوة في أن ينتفع من الظلم ، أما أنتم أيها الرباتيون والأحيار فلياذا لا تتحركون لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلاوا سروراً من هذا الإثم وذلك العدوان وأكل السحت ، ومبعث سرورهم أن الواحد من هؤلاء لو كان سليماً في تصرفاته وأحكامه لغار على المنبج ، لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق بد لولا ، في أول هذه الآية تحضيضية أي يتحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق بد لولا ، في أول هذه الآية تحضيضية أي يقعمد بها الحث على الفعل . . أي كان يجب أن ينهاهم الربانيون والأحبار عن

### 到到初

### -----

أكل السحت وقول الإثم والعدوان . ثم تتجل دقة الأداء الفرآن - كيا هو دائياً - في قوله الحق : و ليئس ما كانوا يصنعون » .

ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب :
و لبس ما كاتوا بعملون ، إذن فالحق يفرق بين بلس عن صناحة ريئس عن
عمل . ويئس الربانيون والأحيار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من
جوارح الإنسان لما حدث خاص بها : قالمين حدثها أن ترى ، والأذن حدثها
السمع ، واليد اللمس ومناولة الفعل ، والرجل تسعى ، واللسان جال صمله
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه القول ، وبقية الجوارح
أحداثها أفعال ، بدليل أن الله يقول :

﴿ حَيْرَ مَقْ مِن وَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَالا تَفْمَلُونَ ۞﴾

(سورة السف) إذن فالقول مقابله الفعل . والقول عمل ، والفعل عمل . ومادام هناك قول وفعل من عامة أهل الكتاب في ذلك المجال لذلك يقول الحق : و لبشي ما كاتوا بعملون » .

وقال عن الوبانيين والأحبار: ولبنس ما كانوا يصنعون الإيضاح القرق بين من يعمل ومن يصنع ، فمن فتق ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه ، فهو خالط ، ولكن الذي يحترف ذلك هو المؤاط ، فصاحب الحرفة هو من بأخذ وصفها لأنه يجيدها ، أما الذي يمارسها لمرة واحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه لم بتقنها .

وكان الربانيون والأحبار قد الخذوا أمر اللين والكهنوت صناعة بتجريد كبير. وذلك هو اللي جعل السلطة التغنينية في العالم كله تتقلّ من منهج السياء إلى منهج الارض . وحينها نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الأصل في التغنين كان من الكهنة اللين كانوا منسويين إلى الله وخبر السياء ، وهم الذين كانوا يحكمون بين الناس ، لكنهم أنسدوا ، ورأى المجتمع أنهم يحكمون في قضية بحكم ، ثم في قضية مشابية يحكمون بنقيض الحكم السابق، وأنهم ارتشوا في سيل ذلك، ومايزوا بين الناس، وعرف الناس أن الكهنة فير مأمونين على العدالة ؛ للذلك تركوا الكهنة ويدأوا يضعون

### 数域数 の+771の0+00+00+00+00+0

قوانين خاصة يهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقيدات وحكم الكهنة إلى المجتمع الذي لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام الكهنة عن العدل وأنهم ياعوا الأحكام لصالح من يدفع أكثر ، أو يحكمون لصاحب النفوذ . وهكذا حارت المسألة صناعة لهم . ويتست تلك الصناعة .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً عُلَنَ الدِيمِ وَلُمِنُوا عَلَا اللّهِ وَقَالَتِ النّهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً عُلَنَ الدِيمِ وَلُمِنُوا عَلَا اللّهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَيْرًا مِنْهُم مِّنَا أَزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّفِكَ مُلْفِئَنَا وَكُفُوا وَالْقَبْنَا كُورُ الْقَبْنَا وَكُفُوا وَالْقَبْنَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمَلُوا وَاللّهُ لَنْ مُنْ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمَلُوا وَاللّهُ لَا يَعْمِي لَا اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمِي لَا يُعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمَلُوا اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَوْلُولُوا اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ونعرف أن البد جارحة حرة الحركة تنفعل بميناً وتنفعل شمالاً وتنفعل إلى أسفل ولله أهل ، ولها من الاصابح ما جمل الله لكل أصبح مع زميله مهمة . وليلاحظ كل منا أصابحه في أثناء أي صل ، صبحه التباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابح بالمفاصل والعقل وحجم كل عقلة يختلف عن الاحرى ؛ لتزدى المهمة بانسجام . وساعة تعرق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فأنت بلك تكون قد غلاتها ، أي ربطتها عن التصرف المطلوب مها .

ومعنى قوله أنه و يد الله مغلولة ۽ أي أن يد الله \_ والمياذ بالله \_ مشلولة الحركة .

### 00+00+00+00+00+011170

وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام عليهم ليتقض باطلهم . وحدث أن تفرغوا لصناحة آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة ، وانشغلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدوا ، فقال و فتحاص و وهو واحد من اليهود : لماذا تبض ألله ينه عنا ؟ إن يد الله مغلولة . وتلحظ أن الذي قال ذلك هو شخص واحد ، وأكن الحق يقول هنا : ووقالت اليهود يد ألله مغلولة و . ومعنى ذلك أن و فتحاص و عندما قال ذلك سمعود وسرهم ما قال ، ووافقوه عليها .

أو أنهم حينها شاهدوا رسوى الله صبل الله عليه وسلم في أول الهجرة وقد آخى بين المهاجرين والأنصار ، وكانت تمر على المسلمين اللهائي دون طعام فيراهم البهود فيتندرون على تلك الحال ويقولون : إن يد الله مغلولة عن عمد وآله .

أو أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة في الأخرة عن عقابنا ؛ لأنه سيعقابنا أياماً معدودة . والذي ببيح تنفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث تحلقه إنما يكفر بالله ؛ لأنه يُنوّلُ الله من مكانت . فإذا كانت بد الله مغلولة ، فهذا الرباط والغّل والمنع يكون من غلق الله . وكيف يقدر خلق من خلق الله أن يربط بد الله ؟ . لقد اجتراوا على مقام الألوهية وهذا من سود الأدب ، تماماً كيا فالوا :

﴿ إِنَّ أَلَقُ تَقِيرٍ وَكُنَّ أَفْتِهَا }

(من الآية ١٨١ سورة آل عمران)

وحينها قالوا: ويد الله مغلولة ورد الحق عليهم: وبل بداه مبسوطنان ، وقال قبلها: وخلت أيديهم ، فهل يدعو الحق عليهم ؟ طبعاً لا ، لأنه هو للعدد الذي يتبعه زيد الحلق بالدهاء وهو الغادر على كل الحلق . ولكن الحق حين روى ما قالوه أنها ينه الله عن الإيماني الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفاً لا يتاسب الله فعله أن يدنع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم .

و وقالت اليهود يد الله مغلولة خلت أيديهم و وهذا بعلمنا أننا إذا سمعنا وصفاً لا يليق قلا بد أن ندحشه ؛ لأن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع عاجز طلبه إلى قادر لينفذ المطلوب له .

### 0177700+00+00+00+00+0

إذن فإن قالها الحتى فهى إما أن تكون خيراً ، وإما تعليهاً لنا ، فإذا كانت خبراً فلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ خطة هذا القول ، وإن كان القصد هو تعليمنا ، فنحن نتعلم الأدب الإيمان ، ونرد أي وصف لا يليق بجلال الله .

وهذه المسألة لها تظير ، فعندما علم الحق سبحانه وتعالى تشوّق رسوله والمؤمنين أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله :

﴿ لَنَدُخُلُنَّ الْمُسْجِدُ الْحُرَامُ إِن شَاءَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الفتح)

وهل هذا إنجار من الله ، أو هو تعليم لنا ؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما نشئاق إلى فعل ، وكذلك هنا : « وقالت اليهود يد الله مخلولة » لذلك يعلمنا سبحانه أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل قلر لله ، وقد حلول القلاسفة أن ينسونا تقلير المشيئة ، فقالوا : إن الله خلق التواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل في الكون ، وهل زاول الحق سلطانه ساعة خلق النواميس ثم نوك الأمور لذاتها ؟ لا ، لذلك جاء سبحانه بمعجزات تخرق النواميس ليدلنا على أن التواميس لم تأخذ هي الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت في كونه ، قالنار - على سبيل المثال - التي تحرق ياتيها الأمو :

﴿ كُونِي يَرْكًا وَسَلَنْمًا ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنبياد)

والمله اللي يُغرق يأتيه الأمر :

﴿ فَأَوْسَمِنا إِلَى مُرِيدُ إِلَا مُرِبِوْمَمَكَ الْبِعْرُ فَانْفَاقُ فَكَاذَ كُلُ فِرْقُ كَالْفُو وَالْمَعْلِينِ ﴾

﴿ فَاضْرِبْ لَمْمُ مَ طَرِيقًا فِي الْبَعْرِ يَبُ الْا تَخْنَفُ دَ ۖ كَا وَلَا تَخْشَقُ ۞ فَأَنْبَعُهُمْ فِرْعَوْدُ 
يُعْنُودو. فَقَيْنَهُمْ مِنْ الْبَيْ مَاغَيْنَيْهُمْ ۞ ﴾

(عن الآية ١٧٧ ، ٧٨ صورة طه)

والعصا التي خلقت من غصن شجر جاف ، تتحول إلى أفعى ، أي نقلها كلها

### (製造版) (1777年) (1777年

إلى جنس أخر، من نبائية إلى حيرانية . هذا هو خرق النواميس .

ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : « غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، أي أنهم طودوا من رحمة الله ، لانهم هم الذين بشروا على أنقسم وقالوا إن يد ألله مغلولة ، وسبحانه قادر أن يمنع عطامه عنهم .

ويتابع سبحانه : و بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ، وهو يعطى من بريد ، وكلمة و الهد ، في اللغة تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة ، فيقول الرجل : إن تقلان على بدأ لا أنساها ؛ أى أنه قدم جيلًا لا يُنسى . واستعملت الهد بهذا المعنى لأن جميع النتاولات تكون بالهد . وتطلق الهد ويراد بها الملكية فيقول سبحانه :

## ﴿ أَرْيَامُفُواْ الَّذِي بِيدِهِ، مُقْلَدُ النِّكَج ﴾

(من الآيد ٢٧٧ سررة البنرة). أي الذي يملك أن يُنكِح المركة ، هو الذي يعفو ، وفي القتال تجد القول الحكيم :

﴿ تَنْتِلُوهُمْ بِعَلْمِيمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُ ﴾

(من الآية 12 سورة التوبة) أو تطلق البد على من له ولاية في عمل من الأعبال ، لذلك نجد الحق قد قال : ﴿ مَامَنَكَ أَنْ قَسَّجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيَهُمَى ﴾

(من الآية ٧٥ سورة من)

وآدم هو الخلق الأول وكاننا من بعده غلوقون بالتناسل من الزوجية . وقد كرّم الله الإنسان بأنه خلقه بيديه ، وخلق كل شيء بعد كن ٤ . إذن : كلمة ٤ البد ٤ تطلق على معانٍ متعددة . والرسول يقول : ٤ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسمى بدّمتهم أدناهم وهم بد على من سواهم ه (١٠) .

اى عندما تجتمع الأيدى تكون هي أليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة ويد الله ، فهل تحصرها في نصبته أو ملكه ؟

(١) رواه أحد وأبو داود والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك والمثنى المندي في كنز العيال وابن كثير في المشمر .

### 经回答

## ﴿ تَبَدَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ مَن و فَدِيرُ ١

(سروة اللك)

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنفف عند الوصف ، نعم له يد ، وله بدان ، وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لأن الأصل أن لك وجوداً الآن ، ولله وجود ، لكن وجودك غير رجود الله ، وكذلك ينه ليست كيدك . حق لا نشبه ونقول : إن له يدا مثل أيدينا ، فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو النعمة ، والهدف الراقي هو تنزيه الحق . وهناك من يقول : إن فه يدا ولكن ليست كأيدينا لانتا ناخذ كل ما يأتي وصفاً فه على أنه و ليس كمثله شيء والتأويل محن . مثلها ين الحق : إنه قد صنع موس على عنه .

وتألف أى مسألة تتعلق بوصف الله إما كها جاءت، بأن له يدا ولكن ليست كالأيدى ، وله وجود لا كالوجود البشرى ، وله عين ليست كالأعين ، ولكن كل وصف فله ناخله في إظار و ليس كمثله شيء ، وإما أن تأخذ الموصف بالتأويل ، ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة . ويقول الحق : وبل يداه ميسوطتان و والمراد هنا هو و النعمة ع . ولم يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يدا واحدة تعطى . لا ، بل يرد بها هو أقرى مما يكن ، فهو بعطى بيديه الاثنين ، وهو الفائل :

﴿ وَأَسْبُغُ ظَلْمَكُمْ نِعْمَارُ ظَلْهِرَا وَبِالِمِنَةُ ﴾

(من الآية ٢٠ سوية لقيان)

إنه يُعطى الظاهر ويُعطى الباطن. وإباك أن تقول تلك اليد اليمني وتلك اليد اليسرى ؛ لأن كلتا يدى الله يبن. وبل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاه ۽ أى أنه سبحانه لا يكن أن يكون بخيلاً ، حق وإن منع الحق غذلك منع وعطاء وإنفاق ؛ لأن الذى يطفى بنعمة ، قد يذهب به الطفيان إلى بلاء وسره مصير ؛ لذلك يقبض سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك نجد القول الحق في سورة الفجر ؛

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْتَلَاهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَحَدَرَنِ ﴿ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْتَلَاهُ وَلَهُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَّانَنِ ﴾ إِذَا مَا الْتِلَاهُ فَفَ دَرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَّانَنِ ﴾

(سررة القجز)

### ٤

ورد الحق بعد ذلك بغوله : (كلا) .

فلا الإعطاء هذا للإكرام ، ولا المنع للإهانة , فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد منعك من وسيلة انحراف ؟ إذن فهو قد أعطاك بالمنع \_ في بعض الأحيان \_ إنه قد أعطاك الأبقى وهو الهداية . إذن قمنعه أيضاً عطاء .

« بل بداه مبسوطتان بنفق كيف بشاه » والناس تنظر دائياً إلى عطاء الله بعطاء الإيجاب ، ولا تنظر عطاء السلب أى المنع ، وهو أن يصرف عنك الحق مصرف سوه . وصبق أن ضربت المئل بالرجل الذي تحرى الحلال في مصدر ماله ويتقى الله في عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته في إطار هذا الدخل ، وقد يخود هذا الرجل إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلاً ، ولأن ماله حلال وفرات جسمه تعرف أن ماله حلال ؛ لذلك يستقبل الأمر بهدوء ويعرض الابن على طبيب في مستوصف خيرى بقروش قليلة ، فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة ويتم شفاء الابن .

هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل أخر أتى بماله من السحت ، وساعة يوى حرارة ابنه قد ارتقعت نجد باله يدور بين ألف خاطر سوء ، ويدور الرجل بابنه على الأطباء ولا يصدق طبيباً واحداً .

الرجل الأول رزقه الله الاطمئنان بمنع هواجس الجِدَّة من قلبه وخواطره ، أما الرجل الثانى فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن دبل بداه مسوطنان » أي أن هناك بمطاء السلب . والعطاء الذي يجبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء يذهب إلى الفائية . أما المنع فهو يمنع الإنسان من ارتكاب أثام . وبعد ذلك يأخذ الإنسان نعيمه في الانعرة . وتحن تجد كثيراً من الناس تدعو ، ولكنهم لا يعلمون أن الله قد أعطى بالمنع .

يقول الحق ثبارك وتعالى : ﴿ وَيَذَعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلثَّمِرِ دُعَاتَهُمْ بِإِنْكَسَيْرٌ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ جُمُولًا ۞ ﴾

(سورة الإسراء)

### 孤四錢

### @#TTV@@+@@+@@+@@+@@

لذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليها ، وبعد ذلك يتبين الإنسان أنها شر ، كأن الحق ساعة منع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له .

ا بل بداه مبسوطنان ينفق كيف بشاء ا إذن فكله إنفاق . وسبحانه ينفق كيف يشاء ، فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ، فالمنع في موضعه الصحيح هو عبن الإنفاق ، وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطنة . فإن أردت بدا البداء القدرة فيدا الله مبسوطنان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم آخرين ، وهو سبحانه وتعالى يعطى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه ، أو ضد كل متاب ومستكبر عن الكافرين أو عن أهل الكتاب .

فكانه سبحانه وتعالى يوضح : وطّن نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن عؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك ، بل كلها جاءت لك تممة يزيادة الهدى من الله سيحسدونك ، وسبيغضونك ، وسيزداد تمردهم وحقدهم عليك ، قوطن نفسك على ذلك ، وق هذا ما يعطى مناعة إيمانية ، يسد كل منافذ وسوسة النفس ويجعل النفس على استعداد الاستقبال ما يحدث حتى ولو كان من المكاره .

ولتقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيها ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن \_وقد المثل الأعلى \_ لتنظر إلى ما حدث في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية ، كانت الجلترا تخوض الحرب ضد النازية ، وكانت الأهوال تتساقط من الطائرات على المدن الإنجليزية . وجاء تشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن المول والصحاب هي التي تنتظركم فوطنوا أنفسكم على مواجهة الشدائد .

وإذا كان هذا قد حدث في حرب بين شعبين ، فيا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وهو يعلم ضرورة التمحيص لأمنه التي تحمل راية المنهج الكامل للهداية . كان لا بد إذن من أن يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين معه على مواجهة الحسد والبغض والحقد والمكر والمتبيت .

ويقول الحق: ووليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة و. ولا يأتي قول الحق: وبينهم و إلا إذا كان هناك طائفتان ، والمقصود إما الطوائف اليهودية فيها بينها ، وإما طوائف النصرانية فيها بينها ، أو بين اليهودية والنصرانية ، خصوصاً أن هذه الأيات مستهلة بقوله الحق: ويا أهل الكتاب و . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها مع بعضها الأخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيها بين طوائقهم ، وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة عكنة . وهذه العداوة والبغضاء لل يوم القيامة ،

ويغول الحق : وكليا أوقدوا ناراً للحوب أطفأها الله ، وهذا خبر عها وقع في حضن الإسلام ، ومثال ذلك خروج و بني قينفاع ، على العهد بعد أن جمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينفاع وقال لهم :

و با معشر اليهود أسلموا قبل أن يصبيكم الله بما أصاب قريشا ١١٠٠٠ .

فرقضوا وقالوا : يا محمد لا يغرنك من تفسك أن قتلت نفرا من قربش كانوا أغياراً لا يعرفون القتال ، إنك والله لوقائلتنا لعرفت أنّا نحن الناس وانك لم ثلق مثلنا . فنزل فيهم قول الحق :

 أَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتَغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمٌ وَرِئْسَ الْبِهَادُ ۞ ﴾
 (سورة ال عمران)

فكان وبنو قينقاع ۽ أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاربوا فيها بين موقعتي بدر وأحد .

وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها ـ بضاعة ـ لتبيعها في سوى ه بني قبتقاع ه ، فجلست إلى صائغ يهودى بالسوق ، وحاول اليهود إجبارها على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقد، إلى ظهرها ، وهي

<sup>(</sup>١) رواه دين إسحاق واين كثير في التفسير.

### 10 M

### 01111400+00+00+00+00+00+0

لا تشعر به ، فلها قامت انكشفت سوءتها ، فضحكوا بها فصاحت المرأة . فولب رجل من المسلمين على الصائع فقتله ، وشاعت اليهود على المسلم فقتلوه ، وحدثت بذلك الفتنة ، لكن الله أطفأ الفتنة وأجلى و بنى قينقاع » ، ثم ه بنى النضير » وكأن لهم \_ قبل ذلك \_ التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقاتل المسلمون ه بنى قريظة ، وأجلوا أهل خبير ، وقلك واستولى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا فى حضن الإسلام فهاذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟

لقد رأيناهم أيام المجوس وقد أهلكهم بختصر ، وكذلك تبتوس الرومان . ورأيناهم مقطعين في الأرض في كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد قال : وكلها أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ، فلهاذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيننا وبينهم ؟ ونقول : إن الذي يطفىء نيران الحرب لا بد أن يكون من جنود الله . وعندما نصبح جنوداً لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب .

والمثال القريب منا هو التصارنا في العاشر من رمضان . لقد كان النصارنا بالعمل تحت راية و الله أكبر و وقد جزى الله بالخبر الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن العتاد في جانب العدو كان أكبر من عتادنا ، لكن النتيجة كانت في صالحنا لأننا دخلناها تحت ظل دائله أكبر » .

أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فنقول: عن أى حضارة تتحدثون؟ والإسلام هو نبع الحضارة المتوازنة ، وليس الادعاء بالحضارة هو الحروج عن منهج الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ و الله أكبر و لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفأ الله تبران أى حرب .

ويترك سبحانه في كونه السنن التي تعطى النجارب الواقعية لمن يتشكك في الايمان , ومثال ذلك ما حدث من مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين في غزوة أحد فكادت الهزيمة تلحق بهم ، وفي غزوة حنين قالوا : لن نغلب اليوم من قلة ولذلك يقول سبحانه :

﴿ قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي وَالِمَنَ كَنِيمُ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَجْبَتُكُمْ كُوْتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّي عَنكُمْ لَبُهَا وَضَافَتْ مَلَيْحُتُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ فَمْ وَلَيْتُمْ مُذَورِ بِنَ ۞ ﴾

(سرية الْترية)

وقد ترك الله هذه السنن الكونية لهافت أى خافل من الدين أن الخصم بنال منه المخلفة تؤدى إلى الانحراف ، والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يحذر الحق معسكر الإيمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة ، فيعطيه في بعض اللحظات نصراً على المؤمنين في أرقات غفلتهم ، وما أن يُفيق المؤمنون من المغلة حتى تأتى ضربتهم لحسكر الكفر في وثال الفرية وقت أن يكون معسكر الكفر في جلو وفلو . وثنا في المثل الريفي الإيضاح .

يقول المثل : لا يقم مؤمن من على حصيرة ، والمقصود أن التواضع يحسى الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لأن الذي يقع هو الذي يتخيل أنه علا في الأرض وللناك يعميه الله عن المرص ، ويأتى قوله :

﴿ وَلِيُنْسَيِّرُواْ مَاعَلُواْ نَتْهِيرًا ﴾

(من الآية ٧ سوية الإسراء)

أى أن يتم العصف بكل شيء . وأهل السياسة عندما يويدون أن ينزلوا بخصومهم العقاب يوقعون خصومهم ويحدون لم في حيال الصبر والإمهال حتى يعلو الحصم كثيرا لم ينكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن صريحا مطلق الصراحة في هذا المجال:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَلَا كُوْوا بِمِنْ فَحَنَا عَلَيْهِمُ أَبُوبَ كُلِ ثَنَهُ حَنَّ إِنَّا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَنْنَةَ فَلِقَا هُمْ لَبَلِمُونَ ۞ ﴾

(سورة الإنعام)

فسيحانه عد ريهل لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا ، وليفرحوا بما أخذوا ، ومن بعد ذلك يفتح الله عليهم أبواب كل شيء . وأمثلة ذلك في الحياة كثيرة . لقد رأينا الدول النوية تساعد خصومنا ، واتفق المسكر الشرقي وللعسكر الغربي لمشوات على مساعدة الخصم ، وقلنا فم : أنتم الآن في منام : ( فلها نسوا ما ذكروا

### 0111100000000000000000

به) . وأنتم أيها الحصوم قد تتقلون إلى مقام : (حق إذا فرحوا بما أوتوا) . وسوف تتقلون من بعد ذلك إلى مقام : (أخذناهم بغت فإذا هم ميلسون) .

وقد حدث أن سقط الأتماد السرقيق بأكمله ، وأخلهم الله بغتة بأيدى أناس منهم ، وكثيراً ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإنهان ، إذن : قلا داهى لأن يغثر أحد بما وصل إليه .

ويتول الحق:

﴿ وَلَيْزِيدُنْ كَنِيمًا يُنْهُم مِّنَا أَرِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُعْمَنَنَا وَكُفَراً وَالْقَبْنَا يَبْهُمُ الْعَدُونَ وَالْبُعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْتِبَنَّةِ كُلْمَا أَرْقَعُوا نَارًا فِلْعُرْبِ الْمُقَلِّعَا اللهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ مَسَادًا وَاللّهُ اللّهِ مِنْ الْتَنْفِيدِينَ فِي ﴾

وهم مكيوتون دائياً. فالحق لأيكنهم من كل أهوائهم. للذلك يرون في الأرض فساداً باساليب الاختفاء. ومن يقرأ ه بروتوكولات صهيون لا يجد اعترافائهم بانهم أصحاب النظريات التي تفود إلى الأفكار الحاطئة كالماركسة والوجودية والدارينية وهي أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضارفي الشعوب غير اليهودية. أما اليهود فقد حصنوهم ضد هذه المياديء الفاسدة ، هكذا أرادوا التبييت ضد العالم ، وهكذا يكون معيهم بالقساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف الحائي في الكون فإنا نجدهم وراحه .

فالرأسيالية الشرصة من اليهود , والشيوعية الشرسة من اليهود , وهؤلاء اللهن يدهون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إنما يجدث لهم ذلك بفعل اليهود ، وكذلك الجمعيات التي تتخفى وراء اأسياء والماسونية والروتارى والليونز ، كلها من اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضر ون ويفخرون بأنهم أعضاء فى الروتارى ، ونسألهم : هاذا تفعلون فى تلك الأندية ؟ . يقولون : نقوم بالأعبال الخيرية والخدمات . ونقول لهم : لماذا لا تفعلون أهبال الخير باسم الإسلام ؟ . وهل تظنون أن هناك خيراً يأى من خارج الإسلام ؟!

### 驱团战

### 

ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسب هؤلاء الناس وبسبب مكاثدهم ؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداً . وهذا السعى في الأرض بالفساد إنما يانحذ صوراً متعددة ، مرة بأخذ شكل النظريات العلمية ، ومرة بأخذ شكل التطرف في الأنظمة السياسية من وأسهالية شرصة أو شيوعية شرصة ، وكل ذلك تخويب لحياة الناس . والناس حين تجرب نظاماً فهي تقيس نجاحه أو فشله بجفدار ما يعود عليها من خير أو من شر .

لفد كانت روسيا على سبيل المثال - تمد العالم بالقمع من سبيريا . ولكنها الآن تشكر قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمع . وعلى الجانب الآخر نجد الرأسهائية الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان في الحياة غير المستولية باسم الحرية . وقد شهدت ألمانيا . مثلاً . قسمة عاصمتها القديمة و برلين ، إلى قسمين ، ولكل قسم حياة ، وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألمانيا بما بصاحبه من مشكلات جمة .

وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لهم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى كل دولة لا تنبع منهاجاً متوازئاً ، ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة وتقيض الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد ، فقرق العامل فى أيديهم ومصنع الرأسالي فى أبديهم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤ أحد على أن يسالهم .

ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التي تدعو كل إنسان ليثبت وجوده ، وصاحبتها موجة من الانحلال اللا مسئول ، ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود على أساس أنه مسئولية العمل الصالح في الكون ، ولكن فهموا الأمر على أنه انطلاقي غرائز على الرغم من أن المفترض في كل إنسان إذا أراد أن يحد بده ، فعل بده أن تترقف حبث يوجد أنف إنسان آخر . لكن هؤلاء الناس عاملوا الناس كأطفال ، تماماً كها يأت الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون ، يقدمها الأب لابنه ليستخل طافته قبل أن يكون مكلفاً ، ولكن الأب لا يسمح للابن أن يلعب بالة التليفون الحقيقية ، وهؤلاء الناس يأخلون الكبار إلى اللعب واللهوحتى لا يتدخل الكبار في أمور الجد .

ومثال ذلك لعبة كرة القدم ، إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى اللعب . وقبل المباراة بثلاث ساعات تجد قوات الأمن قد سدّت الطرق إلى الملعب

### 越世级

### 01111100+00+00+00+00+0

الذي يشهد المباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنّ الجمهور يثور ويهيج . لكن عندما يخطى، الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد يتكلم ، لماذا ؟ . لأنكم نقلتم قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين .

مثال آخر: نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة في الوجود يقيمون أما الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة ، ملكة الكروم ، ملكة القمح ، ملكة الأزياء ، وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء ، ولا يوجد تكريم للعقول التي تنتج . وعلى سبيل المثال نجد ملابس الشباب الرياضية تغطى جسد الشباب من الذكور ، لكنيم لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ، لماذا لا يغطون أجساد البنات أيضاً أثناء محارسة الرياضة ؟ . والغرض \_ بطبيعة الحال \_ هو دغدغة أعصاب الناس ، وكل ذلك إفساد في الأرض .

ويسعون في الأرض فساداً وومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق وثوب الارتفاء وثوب الحضارة. ويأتى أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا الفساد، وينسون الحقيقة البديبية وهي : و واقه لا يحب المفسدين و فسبحانه وتعالى قد خلق الكون على هيئة الصلاح، فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذي طرأت أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك و أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك آلا تأن بفساد.

والحق خلق الكون على نظام دقيق ، ونرى ذلك فى الأشباء التي لا دخل للإنسان فيها ، ونجدها فى منتهى الدقة والاستفامة ، الشمس والكواكب والفصول والرباح ، لكن الفساد بأن عندما تدخلت بد البشر بغير منهج الله . إذن فالفساد هو الذي يصرف الناس عن منهج الله . ونجد بعضاً من الناس يركبون رموسهم ويظنون أن ما يفعلونه هو الصلاح ، فينظبق عليهم قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مَ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنْهَا كُونَ مُصْلِعُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ النَّفُيدُونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

## 

هذا هو حكم الحق فيهم . . إنهم بدّعرن المملاح ، ولكن يهب عليهم أن يرتدعوا فلا يفسدوا . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ وَلُوْأَنَّ أَهْلَ الْكِتَنْبِ مَا مَنُوا وَاتَّقُوا لَكَ عَثْرَنَا عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَنْتِ النَّعِيدُ ۞ ﴿

هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جيماً في غير حظيرة الإيمان ، والحق يوضح لهم : إن فسادكم كان سابقاً على ظهور الإسلام ، ولهذا جاء الإسلام ليخرج الناس من فسادكم أنتم ، فقد كان لكم منهج من الله وأكنكم حرّفتموه ، وإن لكم رسلا أرسلهم الله إليكم ولكنكم أساتم إليهم ، وطنوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام لا ليهدى الملاحدة فقط ، ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . وكانوا من بعد الإسلام يحاوبون الإسلام بالاستشراق ، وكانوا يؤلفون الكتب ليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الناس تنصرف عنهم و لذلك جاموا بمن يمدح الإسلام ويدس في أثناء المديح ما يقسد به حقيقة المسلمين .

إننا نجد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تألى من الغرب ، ولكنهم بحاولون الطمن من باب خفى كأن يقولوا : إن عمداً صغرى نادر في تاريخ البشرية ويبتون كل القول على أساس أن ما جاء به عمد هو من باب العبقرية البشرية ، لا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالًا على ذلك رجلًا أوروبياً يؤلف كتاباً عن مائة عظيم في العالم ويضع عمداً صلى الله عليه وسلم على رأسهم جيماً . وقدل له : شكرا : ولكن لماذا لم تؤمن أنت برسالة عمد بن عبداله ؟

إِنْ شهادتهم لنا لا تهمنا في كثير أو في قليل . لقد هاجونا من قبل بشكل علني . ويحاولون الآن الهجوم علينا بشكل مستتر . وهم أخلوا بعضاً من أبناء البلاد الإسلامية ليربوهم في مدارس الغرب وجامعاته من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب